## أصول قراءة البصريان أصول قراءة أبي عمرو البصري

روى عنه راويان هما الدوري والسوسي، والخلاف بينها يسير؛ لذا عَزَوْنا الأصول لأبي عمرو، وما اختلف فيه الراويان نسبناه إلى الراوي.

١ – اختلف عن أبي عمرو في أوجه البسملة بين السورتين، والراجح من طريق التيسير السكت بلا بسملة للسوسي، والوصل بلا بسملة للدوري، كما يتضح من قراءة الداني على أبي الفتح وعلى الفارسي حسب ما جاء في النشر. (١)

٢ – قرأ أبو عمرو بكسر ميم الجمع إذا وقعت قبل ساكن متصل بها، وكان قبلها هاء مسبوقة بكسرة، أو ياء متصلة بها، نحو: ﴿ بِهِمِ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ ﴿ عَلَيْهِمِ ٱلْجُلآءَ ﴾، وتكسر الهاء تبعاً لذلك في الوصل. فإذا وقف أسكن الميم وكسر الهاء.

٣ – روى السوسي بخلاف عنه إدغام الحرف الأول في الثاني من المتاثلين، أو المتجانسين، أو المتقاربين المتحركين إذا التقيا خطاً، أي: له الإدغام كما أن له الإظهار؛ كالجماعة، والوجمان في التيسير، والإظهار في المفردات للداني، والإدغام فقط في الشاطبية.

وعلى وجه الإدغام فإنه يُدْغم المتماثلين في كلمة واحدة في موضعين فقط ﴿ مَّنَاسِكَتُّمْ ﴾ [البقرة: ٢٠٠] و ﴿ مَا سَلَكَتُّمْ ﴾ [المدثر: ٤٢].

ويدغم المتاثلين من كلمتين؛ بشرط ألا يكون أولاهما تاء مخاطب أو تاء متكلم، أو كان منوناً أو مشدداً أو مسدداً أو مسدوقاً بحرف مخفي، وهو ﴿ فَلَا يَحَزُنكَ كُفْرُهُۥ ﴾ فيجب الإظهار، وله الوجمان في ﴿ يَبْتَغ غَيْرَ ﴾، و ﴿ يَخُلُ لَكُمْ ﴾ وإن يَكُ كَذِبًا ﴾، وله في ﴿ ءَالَ لُّوطٍ ﴾ وكذا واو ﴿ هُوَ ﴾ المضموم هاؤه نحو: ﴿ هُو وَالَّذِينَ ﴾ الإدغام وجماً راجحاً.(٢)

وأما الياء في ﴿ وَٱلَّتِي بَهِمْنَ ﴾ فإن أبا عمرو يحذف الياء من ﴿ ٱلَّتَــُ ﴾ وله في الهمزة التسهيل، وكذا وجه الإبدال ياء ساكنة، والإبدال هو المقدم في رواية الدوري وعليه يكون الإظهار بسكتة لطيفة على الياء

<sup>(</sup>۱) النشر (۱/۲۲).

<sup>(</sup>٢) النشر (٢/٢٨١).

الأولى المبدلة من الهمزة ﴿ وَٱللاَّىٰ يَبِسُنَ ﴾ مع المد الطويل، ويجوز الإدغام والأول أرجح، وعلى وجه التسهيل وهو المقدم للسوسي يقف بالإبدال ياء ساكنة مع الإشباع أو التسهيل مع الرؤم وفيه المد أو القصر.(١)

أما المتقاربان: فلم يدغم في كلمة سوى القاف في الكاف إذا تحرك ما قبل القاف وكان بعد الكاف ميم جمع، نحو: ﴿ خَلَقَكُُم ﴾ ﴿ رَزَقَكُم ﴾ .

فلا يدغم نحو: ﴿ مِيثَنَقَكُمْ ﴾ ﴿ مَرَزُقُكَ ﴾ لفقد أحد الشرطين، وله الوجمان في ﴿ طَلَقَكُنَّ ﴾ [التحريم] والعمل على الإدغام. (٢)

أما إذا كان من المتقاربين في كلمتين فقد أدغم سنة عشر حرفاً جمعت في (سنشد حجتك بذل رض قثم)، ما لم يكن الأول منوناً أو تاء مخاطب أو مشدداً أو مجزوماً، وهو ﴿ يُؤْتَ سَعَــَةً ﴾ .

وتدغم الباء في الميم من ﴿ يُعَذِّب مَّن يَشَآءُ ﴾ حيث وقع.

وتدغم التاء في عشرة أحرف (ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ) نحو: ﴿ بِٱلۡبَيِّنَـٰت ثَمَّ ﴾ وله الوجمان: الإظهار والإدغام في ﴿ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ ﴾، ﴿ ٱلتَّوۡرَلةَ ثُمَّ ﴾

ويدغ نحو: ﴿ ٱلصَّلِحَات جَّنَاتٍ ﴾ ﴿ ٱلْآخِرَة ذَّلِكَ ﴾ ﴿ بِٱلْآخِرَة زَّيَّنَا ﴾ ﴿ وَٱلصَّلِحَات سَّنُدُخِلُهُمْ ﴾ ﴿ إِلَّالِحَات اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُوا اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُوالِمُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ اللّهِ عَلَيْكُ الل

واختلفت عنه في ﴿ جِئْت شَّيْءًا ﴾ والراجح الإدغام.

ويدغم نحو: ﴿ وَٱلصَّنَّفَّاتِ صَّفًّا ﴾ ﴿ وَٱلْعَدِيَتِ ضَّبْحَا ﴾ ﴿ ٱلصَّلَوٰة طَّرَفَي ﴾

وله الوجمان في ﴿ وَلْتَأْتِ طَّآبِفَةً ﴾ .

ويدغم نحو: ﴿ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَنْبِكَة ظَّالِمِيٓ ﴾.

وتدغم الثاء في خمسة أحرف: (ت، ذ، س، ش، ض) نحو: ﴿ حَيْث تُّؤُمَرُونَ ﴾ و﴿ وَٱلْحَرُث ذَالِكَ ﴾ ﴿ وَوَرِث سُّلَيْمَنُ ﴾ ﴿ حَدِيث ضَيْفِ ﴾

وتدغم الجيم في موضعين لا غير ﴿ أَخْرَج شَطْهُ ﴾ و﴿ ٱلْمَعَارِج تَعُرُجُ ﴾. والحاء تدغم في ﴿ زُحْزِح عَن ٱلنَّارِ ﴾ لا غير.

<sup>(</sup>١) النشر (٥/١) حيث أن وجه التسهيل للسوسي هو طريق الرواية في كتاب التيسير.

<sup>(</sup>٢) النشر (١/٢٨٦).

والدال تدغم في أحرف عشرة وهى: (ت، ث، ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ)؛ إلا أن تكون الدال مفتوحة وقبلها ساكن، نحو: ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ ﴾ فلا تدغم، واستثنى من ذلك أن يكون بعد الدال المفتوحة تاء وقبل الدال سكون فتدغم، نحو: ﴿ بَعْد تَوْكِيدِهَا ﴾ وأمثلة الإدغام هنا هي: ﴿ ٱلْمَسَاحِد تِلْكَ ﴾ ﴿ يُرِيد ثَوَابَ ﴾ ﴿ دَاوُود جَّالُوتَ ﴾ ﴿ وَٱلْقَلَنبِد ذَلِكَ ﴾ ﴿ يَكَاد زَيْتُهَا ﴾ ﴿ ٱلْأَصْفَاد سَّرَابِيلُهُم ﴾ ﴿ وَشَهِد شَّاهِدُ ﴾ ﴿ نَفْقِد صُّواعَ ﴾ ﴿ مِنْ بَعْد ظَرَّآءَ ﴾ ﴿ مِنْ بَعْد ظُلْمِهِ ﴾.

والذال تدغم في موضعين ﴿ فَأَتَّخَذ سَّبِيلَهُ ﴾ و ﴿ مَا ٱتَّخَذ صَّحِبَةً ﴾.

والراء تدغم في اللام مطلقاً، نحو: ﴿ وَٱلنَّهَارِ لَّآيَتِ ﴾؛ إلا إذا فتحت وسكن ما قبلها فلا تدغم، نحو: ﴿ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾

والسين تدغم في موضعين: ﴿ وَإِذَا ٱلتُّفُوس زُّوِجَتُ ﴾ و﴿ ٱلرَّأْس شَّيْبَا ﴾ وفي الأخير خلاف. والراجح هو الإدغام.(١)

والضاد تدغم في موضع واحد ﴿ لِبَعْض شَّأُنِهِمْ ﴾ [النور: ٦٢].

والشين في موضع واحد هو في ﴿ ٱلْعَرْشُ سَّبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٤٢] والراجح إدغامه. (٢)

والقاف تدغم في الكاف إذا تحرك ما قبلها، نحو: ﴿ يُنفِق كَيْفَ ﴾، فإن سكن ما قبلها لا تدغم نحو: ﴿ وَفَوْقَ كُلِ ﴾.

والكاف تدغم في القاف إذا تحرك ما قبلها، نحو: ﴿ لَك قَالَ ﴾. فلا يدغم، نحو: ﴿ وَتَرَكُّوكَ قَايِمًا ﴾ للسكون قبلها.

واللام تدغم في الراء إن تحرك ما قبلها، نحو: ﴿ سُبُل رَّبِكِ ﴾ فإن تحركت وسكن ما قبلها. فلا تدغم، نحو: ﴿ فَيَقُولَ رَبِّ ﴾ ﴿ قَال رَّبُكَ ﴾ فتدغم.

والميم تخفى عند الباء في حالة عدم وجود ساكن قبل الميم، نحو: ﴿ أَعْلَم بِهِمْ ﴾ ﴿ وَلَا أَقْسِم بِٱلنَّفْسِ ﴾ وليس نحو: ﴿ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا ﴾.

<sup>(</sup>١) النشر: (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) النشر: (٢/٢).

والنون تدغم في اللام وفي الراء إن تحرك ما قبلها، نحو: ﴿ زُيِّنِ لِّلنَّاسِ ﴾ ﴿ تَأَذَّن رَّبُكَ ﴾. فإن سكن ما قبلها لا تدغم نحو: ﴿ مُسُلِمَيْنِ لَكَ ﴾ واستثنى من ذلك ﴿ نَحُن لَّهُ ﴾ ﴿ فَحُن لَّكُمَا ﴾ حيث وقعا ففيها الإدغام.

وهذا الخلاف في الإدغام الكبير عن السوسي هو المقدم عنه إذ قرأ الداني بالإظهار والإدغام. (١) تنبيهات

أ - تجوز الإشارة بالروم والإشهام إلى حركة المدغم إن كان مضموماً، نحو: ﴿ ٱلصَّلِحَتُ سَّنُدُخِلُهُمْ ﴾ ومن قال بالإشارة فقد استثنى الميم عند مثلها، نحو: ﴿ يَعْلَم مَّا ﴾ ، والميم عند الباء، نحو: ﴿ بِأَعْلَم بِّٱلشَّكِرِينَ ﴾ ، فلا يجوز فيها أيضاً الإشارة.

ب – لا تمتنع الإمالة حالة الإدغام، نحو: ﴿ وَٱلنَّهَارِ لَّاكِتٍ ﴾ .

ج – وإذا كان قبل الحرف المدغم حرف مد أو حرف لين، نحو: ﴿ فِيه هُّدَى ﴾ و نحو: ﴿ كَيْفَ فَعَلَ ﴾ ، ﴿ قَوْم مُّوسَىٰ ﴾ . ففيه الأوجه الثلاثة المد والتوسط والقصر ويجب مساواته بالعارض للسكون.

د – وإن كان قبل الحرف المدغم حرف ساكن صحيح، نحو: ﴿ أَمْر رَّبِكَ ﴾ ففيه الإدغام المحض، وقال بعضهم بالاختلاس وهو المسمى بالإخفاء، ولكن المقدم في الأداء هو الإدغام المحض وهو الثابت عن قدماء الأئمة (٢)، هذا وقد أدغم أبو عمرو من الروايتين حرفاً واحداً هو ﴿ بَيَّت طَّآبِفَةٌ ﴾ [النساء: ٨١] بلا خلاف.

٤ - هاء الكناية: قرأ أبو عمرو ﴿ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ ﴾ معاً [آل عمران: ٧٥] ﴿ نُؤْتِهُ مِنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٤٥، والشورى: ٢٠] ﴿ نُولِّهُ ﴾ ﴿ وَنُصْلِهُ ﴾ [النساء: ١١٥] ﴿ وَيَتَّقُهُ ﴾ [النور: ٥٢] ﴿ النور: ٢٥] ما سكان الهاء فيها جميعاً.

وقرأ ﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: ٦٩] بقصر الهاء وقرأ ﴿ أَرْجِئُهُ ﴾ [الأعراف: ١١١، والشعراء: ٢٦] بضم الهاء وقصرها وزيادة همزة ساكنة قبلها.

أما قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَأْتِهِۦ ﴾ [طه: ٧٥] ﴿ يَرْضَهُ وَ لَكُمْ ﴾[الزمر: ٧] فقرأهما الدوري بالإشباع وهو الوجه الراجح له في الثاني. <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) التيسير (ص١٢)، النشر (٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) النشر: (١/٩٩٦).

<sup>(</sup>٣) النشر: (١/٨٠١).

وقرأهما السوسي بالإسكان للهاء في الموضعين.

وقرأ أبو عمرو بكسر الهاء من ﴿ وَمَآ أَنسَـٰنبِيهِ إِلَّا ﴾ [الكهف: ٦٣] و ﴿ عَلَيْهِ ٱللَّهَ ﴾ [الفتح: ١٠]

و – باب المد والقصر: قرأ الدوري على أبي عمرو بالمد في المتصل والمنفصل ثلاث حركات (فويق القصر) وهو الراجح من التيسير، وفي الشاطبية توسط المدين المتصل والمنفصل.

أما السوسي فيُرْوَى له قصر المنفصل وفويق القصر في المتصل، وفي الشاطبية توسط المتصل والراجح الأول لأنه مذهب الداني في التيسير.

٦ - قرأ أبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية من كل همزتي قطع التقتا في كلمة واحدة نحو: ﴿ عَاٰنذَرْتَهُمْ ﴾ ﴿ أَ'•نا ﴾ ﴿ أَ'•لَقِيَ ﴾ مع إدخال ألف للفصل قبل المفتوحة والمكسورة.

وله القصر في مواضع الهمزة المضمومة بعد فتح وهي: ﴿ أُونَبِّتُكُم ﴾ [آل عمران: ١٥] و ﴿ أَ•نزِلَ ﴾ [ص: ٨] و ﴿ أَ•لَقِي ﴾ [القمر: ٢٥] حسب ظاهر التيسير؛ إلا أن الراجح قصرها عند السوسي، ثم القصر في موضع آل عمران، والمد في غيره عند الدوري، وهذا هو الذي يؤخذ من المفردات من قراءة الداني على أبي الفتح ومن قراءته على الفارسي. (١)

وليس لأبي عمرو إدخال ألف الفصل في ﴿ أَدِمَّةَ ﴾، ولا ﴿ ءَاْرِلَهَتُنَا ﴾ ولا في ﴿ ءَاْرَمَنتُمْ ﴾ بالأعراف والشعراء وطه، ويقرأ فيها بتسهيل الهمزة الثانية بدون إدخال، وله إدخال ألف مع تسهيل الهمزة الثانية من ﴿ أَا فَنَّكُمْ ﴾ [الأعراف: ١٦] مع تسهيل الثانية فيها على أصله، وقرأ ﴿ ءَالسِّحُرُ ﴾ [يونس: ٨١] بالاستفهام مع الإبدال والمد الطويل، أو التسهيل مع القصر، مثل ﴿ ءَالشَّحُرُ ﴾ وليس له في ﴿ أَيِمَّةً ﴾ في مواضعه سوى التسهيل للهمزة الثانية مع القصر أما وجه إبدالها فهو من الزيادات على التيسير. (١)

٧ – قرأ أبو عمرو بإسقاط الهمزة الأولى من الهمزتين المتوافقتين من كلمتين مثل: ﴿ جَاۤ أَمۡرُنَا ﴾ ﴿ السَّمَاۤ إِن ﴾ ﴿ أُولِيآ أُولِيآ أُولِيآ كُولِيآ أُولِيآ أُولِيآ كَا ﴾ ويجوز له في حرف المد الواقع قبل الهمز الساقط القصر على الأرجح عند قصر المنفصل وهو للسوسي، والمد فقط عنه مده وهو للدوري.

<sup>(</sup>١) المفردات: (ص ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) النشر: (١/٩٧٩).

وإن اختلفت الهمزتان في الشكل، فله مثل ما لنافع من أوجه التسهيل، أو الإبدال، فيبدل الهمزة الثانية من المفتوحة بعد ضم واواً، نحو: ﴿ السُّفَهَآءُ وَلَا ﴾ ويبدلها ياءاً إن كانت مفتوحة بعد كسر، نحو: ﴿ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ يَوْ ﴾ ويسهلها إن وقعت مكسورة بعد فتح نحو: ﴿ شُهَدَآءَ اذْ ﴾ وكذا لو وقعت مفتوحة بعد ضم، نحو: ﴿ جُآءَ أُمَّةً ﴾.

إلا أن له في نحو: ﴿ يَشَآءُ إِلَى ﴾ أي الهمز المكسور الواقع بعد ضم وجُهُي الإبدال أو التسهيل للهمزة الثانية. والراجح من رواية الدوري الإبدال؛ لأنه مذهب الفارسي، والراجح من رواية السوسي فيه التسهيل؛ لأنه مذهب أبي الفتح. (١)

فإذا وقف على الهمزة الأولى ابتدأ بالهمزة الثانية محققة.

٨ – روى السوسي وحده عن أبي عمرو إبدال الهمزة الساكنة حرف مد من جنس حركة ما قبلها، نحو:
﴿ شِّيتُمَا ﴾ ﴿ وَامُرُ ﴾ ﴿ يُوتَى ﴾ فتُبْدَل الهمزة في الأولى ياءً وفي الثانية ألفاً وفي الثالثة واواً. واستثنى من ذلك.

أ - ما سكن لأجل الجزم، وهو: ﴿ نُنسَعُهَا ﴾ ﴿ تَسُؤُكُمْ ﴾ ﴿ تَسُؤُهُمْ ﴾ ﴿ يَشَأَ ﴾ ﴿ نَشَأَ ﴾ ﴿ فَشَأَ ﴾ ﴿ وَيُهَيِّئُ ﴾ ﴿ يُنبَأً ﴾.

ب – ما سكن من أجل البناء، وهو: ﴿ أَنْبِئُهُم ﴾ ﴿ نَبِئُنَا ﴾ ﴿ نَبِئُ ﴾ ﴿ وَنَبِئُهُمْ ﴾ ﴿ أَرْجِئُهُ ﴾ ﴿ وَهَيِّئُ ﴾ ﴿ ٱقْرَأُ ﴾.

ج – وما يثقل بالإبدال، وهو: ﴿ وَتُـوِّي ٓ ﴾ ، ﴿ تُـوِّيهِ ﴾ .

د – أو ما يلتبس بغير المقصود، وهو: ﴿ وَرِءُيَّا ﴾ [مريم] فيشبه لفظ الري، وهو الامتلاء بالماء.

هـ - وما ينتقل بالإبدال من لغة إلى أخرى، وهو: ﴿ مُّؤْصَدَةٌ ﴾ لأنها عند أبي عمرو من (أأصد) محموز الفاء، وعند غيره من (أوصد) بالواو، فقرأ السوسي لغة شيخه التي رواها عنه فحقق همزها، كما استثنى له أيضاً ﴿ بَارِيكُمْ ﴾ (٢) [البقرة: ٥٤] وما ذكر في الشاطبية من إبدالها عن أبي عمرو ضعيف فلا يُقرأ به.

فلا تبدل هذه المواضع عن السوسي، ووافقه الدوري في إبدال ﴿ يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ [الكهف والأنبياء] أي له الإبدال ألفاً من الروايتين.

<sup>(</sup>١) النشر: (١/٨٨٨).

<sup>(</sup>٢) (بارئكم): سكون عارض ليس أصلياً.

وقرأ أبو عمرو ﴿ هَاأَنتُمْ ﴾ [آل عمران: ٦٦، ١٩٩، والنساء: ١٠٩، والقتال: ٣٨] بتسهيل الهمزة، وله القصر قبل الهمزة على الأرجح للسوسي، والمد على الأرجح للدوري؛ لأنه من قبيل المد المنفصل.

وحذف أبو عمرو الياء من ﴿ وَٱلَّتَ ﴾ وسهل السوسي همزتها بين بين على الأرجح (من التيسير). وأبدلها الدوري ياء ساكنة على الأرجح (من التيسير)، وعلى ذلك يجوز لمن سهل هَمْزَهُ وقفاً، أن يقف بالإبدال مع السكون وإشباع المد ﴿ وَٱلَّتِي ﴾ أو يقف بتسهيل الهمزة مع الروم. وقد سبق ذكر ﴿ وَٱلَّتِي بَيِسْنَ ﴾ في باب الإدغام الكبير.

وقرأ أبو عمرو من الروايتين بإبدال الهمز ألفاً في ﴿ مِنسَاتَهُ ﴾ [سبأ: ١٤]، وقرأ بهمز ﴿ ٱلتَّنَآؤُشُ ﴾ [سبأ: ٥٠] و ﴿ بَادِئَ ﴾ [الأحزاب: ٥١] و ﴿ مُرْجَعُونَ ﴾ [التوبة: ١٠٦] و ﴿ تُرْجِئُ ﴾ [الأحزاب: ٥١] و ﴿ لَا يَالِتُكُم ﴾ [الحجرات: ١٤]. وأبدل الأخيرَ السوسي ألفاً على قاعدته.

وحذف أبو عمرو همزة ﴿ يُضَاهُونَ ﴾ [التوبة: ٣٠] مع ضم الهاء.

وقرأ ﴿ عَادًا ٱلَّاولَىٰ ﴾ [النجم: ٥٠] بنقل حركة الهمزة إلى اللام، وإدغام تنوينه في اللام، والأرجح عند الابتداء بالأولى رد الكلمة إلى أصلها ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ وهو المقدم في الأداء. (١) والوجمان الأخران هما ﴿ لُولَىٰ ﴾، ﴿ عَلُولَىٰ ﴾ أي مع النقل والأول الأرجح.

9 - ترك أبو عمرو سكتات حفص الأربع، وعليه يكون الإدغام الكامل في ﴿ مَن رَّاقِ ﴾ ﴿ بَل رَّانَ ﴾.
١٠ - أدغم أبو عمرو ذال إذ في حروف (ت، ج، د، ز، س، ص)، نحو: ﴿ إِذ تَّبَرَّأَ ﴾ ﴿ إِذ جَاءُوكُم ﴾ ﴿ إِذ دَّخُلُواْ ﴾ ﴿ وَإِذ شَمِعْتُمُوهُ ﴾ ﴿ وَإِذ صَّرَفْنَا ﴾.

وأدغم دال قد في حروف (ج، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ظ)، نحو: ﴿ فَقَد جَّعَلْنَا ﴾ ﴿ وَلَقَد ذَرَأُنَا ﴾ ﴿ وَلَقَد خَرَأُنَا ﴾ ﴿ وَلَقَد ضَّلَ ﴾ ﴿ فَقَد ظَلَمَ ﴾ ﴿ وَلَقَد ضَّدَقَ ﴾ ﴿ وَلَقَد ضَّلَ ﴾ ﴿ وَلَقَد ظَلَمَ ﴾

وأدغم تاء التأنيث في حروف (ث، ج، ز، س، ص، ظ) نحو: ﴿ كَذَّبَت ثَمُودُ ﴾ ﴿ نَضِجَت جُلُودُهُم ﴾ ﴿ كَانَت ظَالِمَةَ ﴾.

وأدغم لام هل في التاء من ﴿ هَل تَّرَىٰ ﴾ (بالملك والحاقة)

<sup>(</sup>١) النشر: (١/٤١).

وأدغم الباء المجزومة في الفاء، نحو: ﴿ ٱذْهَبِ فَّمَن ﴾ .

والذال في التاء من ﴿ عُدْتُ ﴾ و ﴿ فَنَبَدْتُهَا ﴾ وكذا ﴿ ٱتَّخَذَتُّمُ ﴾ وبابه.

والثاء في التاء من ﴿ لَبِثْتُمُ ﴾ وبابه، و﴿ أُورِثْتُمُوهَا ﴾ حيث وقع.

والدال من (الصاد) في الذال من ﴿ كَهيعَضَ ذِّكُرُ ﴾.

والدال في الثاء في موضعي ﴿ وَمَن يُرِد ثَّوَابَ ﴾ [آل عمران: ١٤٥].

والباء في الميم في موضع ﴿ يُعَذِّب مَّن يَشَآءُ ﴾ [آخر البقرة] خاصة من الروايتين؛ لأنه يرويه بالجزم، أما مواضعه الأخرى في باقي القرآن فمن رواية السوسي.

وأدغم الراء المجزومة في اللام من الروايتين، وهو الأرجح عنه من رواية الدوري نحو: ﴿ فَٱغْفِر لَّنَا ﴾ ﴿ وَٱصْبِر لِّخُكُمِ رَبِّكَ ﴾ .(١)

والوجه الثاني للدوري هو الإظهار ولكن الإدغام الكامل أرجح.

11 – أمال أبو عمرو كُلَّ ألِفٍ رسمت في المصحف ياءً وكان قبلها راء، نحو: ﴿ بُشُرَىٰ ﴾ و ﴿ ٱشْتَرَىٰ ﴾ .

وله الفتح وجماً مقدماً في الأداء في ﴿ يَبُشُرَى ﴾ [يوسف: ١٩] وهو أرجح من التقليل والإمالة، وكذا في الوقف على ﴿ تَتُرَا ﴾ [المؤمنون: ٤٤] فالأرجح فيه الفتح.

وأمال كل ألف متطرفة بعدها راء مكسورة نحو: ﴿ ٱلدَّارَ ﴾، ﴿ ٱلْقَرَارُ ﴾ .

واستثنى أبو عمرو الراء المتطرفة المكسورة من ﴿ وَٱلْجَارِ ﴾ ، ﴿ جَبَّارِينَ ﴾ ، ﴿ أَنصَارِىٓ ﴾ ففتحها. وقلّل كل ألف تأنيث مقصورة على وزن فعلى كيف جاءت مفتوحة الفاء أو مضمومة أو مكسورة نحو: ﴿ تَقُوَىٰ ﴾ ، ﴿ طُوبَىٰ ﴾ ، ﴿ سِيمَاهُمۡ ﴾.

وعدَّ ﴿ مُوسَىٰ ﴾، ﴿ عِيسَىٰ ﴾، ﴿ عَيسَىٰ ﴾، ﴿ يَحُيَىٰ ﴾ منها، وقلّل فواصل السور الأحد عشر وهي: [طه والنجم وسأل والقيامة والنازعات وعبس وسبح والشمس والليل والضحى والعلق] أي مما ختمت فيها فواصل بالياء، وأمال الرائي منها مثل ﴿ ٱلذِّكْرَىٰ ﴾.

<sup>(</sup>١) النشر (١٣/٢) لأنه طريق أبي الزعراء.

وأمال ﴿ ٱلتَّوْرَنَٰةُ ﴾ حيث وقعت، و ﴿ كَفِرِينَ ﴾ ﴿ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ حيث وقعا، و ﴿ أَعْمَىٰ ﴾ في أول موضع في الإسراء وهو ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلذِهِ ۗ أَعْمَىٰ ﴾ [٧٢].

وأمال الهمزة من (رأى) الواقع قبل متحرك نحو: ﴿ رَءَا كُوْكَبَا ﴾، وكذلك لو وقف على ﴿ رَأَى ﴾ الذي بعده ساكن نحو: ﴿ رَءَا ٱلْقَمَرَ ﴾.

وإذا وصل فتح الحرفين قبل الساكنين، وأمال الراء من: ﴿ الَّرَ ﴾، ﴿ الْمَرَ ﴾ والهاء من فاتحتي (مريم وطه)، وقلّل الحاء من ﴿ حمّم ﴾، وأمال الدوري وحده ﴿ ٱلنَّاسَ ﴾ المجرورة حيث وقعت.

وقلّل ﴿ يَنُويُلَتَى ﴾، ﴿ يَحَسُرَقَى ﴾، ﴿ أَنَّى ﴾ الاستفهامية، والراجح من طريقه الفتح في ﴿ يَتَأْسَفَى ﴾.

وأمال السوسي وحدة الراء الواقعة قبل ساكن في الوصل، نحو: ﴿ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي ﴾، ﴿ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴾ وهو الراجح من طريقه.

وله في نحو: ﴿ نَرَى ٱللَّهَ ﴾ تفخيم لام الجلالة وترقيقها مع إمالة الراء والتفخيم مقدم من طريقه في التيسير.(١)

١٢ – وقف أبو عمرو على كل تاء تأنيث رسمت بالتاء نحو: ﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾، ﴿ ثَمَرَتُ ﴾ بالهاء فيها.
ويجوز الوقف على ﴿ وَكَأْيِّن ﴾ بالياء، وكذا يجوز الوقف بالكاف على ويك من ﴿ وَيْكَأَنَّ ﴾،
﴿ وَيُكَأَنَّهُ ﴾ [القصص]، وهذا على سبيل الاختبار أو الاضطرار. والراجح الوقف على الكلمة بأسرها. (٢)

وكذا الوقف على (ما) وعلى (اللام) في مواضع ﴿ مَالَ ﴾ الأربعة: ﴿ فَمَالِ هَـٰٓـَوُّلَآءِ ﴾، ﴿ مَالِ هَـٰذَا ٱلْكِتَـٰبِ ﴾، ﴿ مَالِ هَـٰذَا ٱلرَّسُولِ ﴾ ﴿ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ ويقف بالألف على ﴿ أَيُّهَ ﴾ [النور: ٣١، الزخرف: ٤٩، والرحمن: ٣١].

۱۳ – فتح أبو عمرو ياء المتكلم الواقعة قبل همز القطع المفتوحة، واستثنى ﴿ فَاَذْكُرُونِيٓ أَذْكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥]، ﴿ فَطَرَنِيٓ أَفَلَا ﴾ [الأعراف: ١٤]، ﴿ فَطَرَنِيٓ أَفَلَا ﴾ [هود: ٥١]، ﴿ وَتَرْحَمُنِيٓ أَكُ ﴾ [هود: ١٠]، ﴿ وَتَرْحَمُنِيٓ أَكُ ﴾ [هود: ١٠]، ﴿ سَبِيلِيٓ أَدْعُواْ ﴾ [يوسف: ١٠٨]،

<sup>(</sup>١) انظر: النشر (٢/٠٤، ٥٥، ٧٧، ٨٠، ١١٦).

<sup>(</sup>٢) النشر: (٢/٢٥١).

﴿ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ ﴾ [مريم: ٤٣]، ﴿ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ ﴾ [طه: ١٢٥]، ﴿ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ ﴾ [النمل: ١٩، الأحقاف: ١٥]، ﴿ لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشُكُرُ ﴾ [النمل: ٤٠]، ﴿ زَرُونِيٓ أَقْتُلُ ﴾ ﴿ الدُعُونِيٓ أَعْبُدُ ﴾ [الزمر: ٢٤]، ﴿ ذَرُونِيٓ أَقْتُلُ ﴾ ﴿ الدُعُونِيٓ أَسْتَجِبُ ﴾ [غافر: ٢٦، ٢٠]، ﴿ أَنظِرُنِيٓ إِلَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٤، الحجر: ٣٦، ص: ٧٩]، ﴿ يَدْعُونَيۡ إِلَيْهِ ﴾ أَسْتَجِبُ ﴾ [غافر: ٢٦، ٢٠]، ﴿ أَنظِرُنِيٓ إِلَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٤، الحجر: ٣٦، ص: ٢٩]، ﴿ يَدْعُونَيۡ إِلَيْهِ ﴾ ﴿ إِخْوَتِيٓ إِلَىٰ ﴾ [المحود: ٣٤، ﴿ اللّهِفُ: ٣٤، والقصص: ٣٧، والصافات: ١٠١]، ﴿ بِعِبَادِيّ إِنَّ ﴾ [الشعراء: ٥٠]، ﴿ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَىٰ ﴾ [المعافة: ٢١]، ﴿ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَىٰ ﴾ [المنافقون: ١٤]، ﴿ وَرُسُلِيٓ إِنَّ ﴾ [الجادلة: ٢١]، ﴿ أَخَرْتَنِيٓ إِلَىٰ ﴾ [المنافقون: ١٠]. ﴿ وَرُسُلِيٓ إِنَّ ﴾ [الجادلة: ٢١]، ﴿ أَخَرْتَنِيٓ إِلَىٰ ﴾ [المنافقون: ١٠].

وفتح ياء ﴿ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٤]، وياء ﴿ أَخِى ٱشُدُدُ ﴾ ﴿ لِنَفْسِى ٱذْهَبُ ﴾ ﴿ ذِكْرِى ٱذْهَبَآ ﴾ [الفرقان: ٢٧، أَذْهَبَآ ﴾ [الفرقان: ٢٧، ﴿ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ ﴾ [الفرقان: ٢٧، ﴿ مِنْ بَعْدِى ٱسْمُهُ ﴾ [الصف: ٦].

وأسكن أبو عمرو الياء من ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦] و﴿ بَيْتِی لِلطَّآبِفِينَ ﴾ [البقرة: ١٢٥، والحج: ٢٦]، وكذا ﴿ وَجُهِی لِلَّهِ ﴾ [آل عمران: ٢٠]، ﴿ وَجُهِی لِلَّذِی ﴾ [الأنعام: ٧٩]، ﴿ بَیْتِی مُؤْمِنَا ﴾ [نوح: ٢٨]، و ﴿ وَلِیْ فِیهَا مَارِبُ ﴾ [طه: ١٨] ﴿ مَا لِیْ لَاّ أَرَی ﴾ [النمل: ٢٠]، ﴿ وَلِیْ نَعْجَةٌ ﴾ ﴿ مَا كَانَ لِیْ مِنْ عِلْمِ ﴾ [ص: ٢٣، ٢٩] ﴿ وَمَا كَانَ لِیْ عَلَیْتُ مِ ﴾ [ابراهیم: ٢٢]، ﴿ وَلِیْ دِینِ ﴾ [الكافرون: ٢].

كَمَا أَسَكُنَ ﴿ مَعِيۡ ﴾ حيث وقعت ما لم تأت قبل همز قطع مفتوح نحو: ﴿ مَعِيَ أَبَدَا ﴾ ﴿ مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا ﴾ ففتحها.

وأثبت الياء وصلاً وساكنة وقفاً من ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴾ [الزمر: ١٧] عن السوسي وتبعه الشاطبي فخروج عن طريق التيسير، فليس للدوري ولا للسوسي فيه سوى حذف الياء وصلاً ووقفاً.(١)

وقد ذكر الداني في المفردات (ص١٣٢) قاعدة لأبي عمرو في ياء المتكلم الواقعة قبل همز القطع، وهي أنه يسكن ماكان على خمسة أحرف فما فوقها، ويفتح ماكان على أربعة أحرف فما دونها واستثنى من هذه القاعدة ثلاثة في سور هود هي: ﴿ وَمَا تَوْفِيقِتَى إِلَّا بِٱللَّهِ ﴾ [٨٨]، ﴿ شِقَاقِتَ أَن ﴾ [٨٩]، ﴿ أَرَهُطِىٓ أَعَزُ ﴾ [٩٢]

<sup>(</sup>١) النشر: (١٨٩/٢).

وثلاثة في سورة يوسف: ﴿ أَرَكِنِيٓ أَعْصِرُ ﴾ [٣٦]، ﴿ أَرَكِنِيٓ أَحْمِلُ ﴾ [٣٦]، ﴿ ءَابَآءِتَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَنَقَ ﴾ [٣٨]، وواحدة في نوح وهي: ﴿ دُعَآءِتَ إِلَّا ﴾ [٦]، ففتح الياءات الثانية واستثنى من القاعدة أيضاً ﴿ وَرُسُلِيٓ إِنَّ ﴾ [المجادلة] فأسكنها خلاف القاعدة فتكون المستثنيات تسعاً.

مت أصول أبي عمرو البصري بحمد الله ....

<sup>(</sup>١) النشر (١/٢).

## أصول قراءة يعقوب

وله راويان رويس وروح والخلاف بينها يسير. لذا عزونا القراءة للإمام وما اختلف فيه الراويان بيتّاه.

١ – قرأ يعقوب بالسكت بين السورتين بلا بسملة وهو الوجه المقدم في الأداء من الروايتين<sup>(١)</sup>؛ وهو طريق الرواية من التحبير عن أبي العز صاحب الكفاية والإرشاد، وعن ابن سوار صاحب المستنير، وعن الأول طريق التحبير لرويس، وعن الثاني طريق التحبير لروح.

٢ – قرأ بضم هاء ضمير الجمع المذكر والمؤنث وهاء ضمير المثنى إذا وقعت بعد ياء ساكنة نحو: ﴿ عَلَيْهُمْ ﴾ ﴿ عَلَيْهُمْ ﴾ ﴿ عَلَيْهُمْ ﴾ ﴿ عَلَيْهُمَا ﴾ ، ﴿ أَيْدِيَهُنَ ﴾ ﴿ عَلَيْهُمَا ﴾ . ﴿ فِيهُمَا ﴾ .

وزاد رويس وحده ضم الهاء فيما زالت منه الياء بسبب عارض من جزم أو بناءٍ في خمسة عشر موضعاً هي: ﴿ فَكَاتِهُمْ عَذَابَا ﴾ ﴿ وَإِن يَأْتِهُمْ ﴾ ﴿ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٨، ١٦٩، ٢٠٣] ﴿ يُخْزِهُمْ ﴾ ﴿ أَلَمُ يَأْتِهُمْ ﴾ [الأعراف: ٣٨، ١٦٩، ٢٠] ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهُمْ ﴾ [يونس: ٣٩]، ﴿ وَيُلْهِهُمُ ٱلْأَمَلُ ﴾ [الحجر: ٣]، ﴿ أَوَ لَمْ يَضْفِهُمْ ﴾ [العنكبوت: ٥١]، ﴿ وَقِهُمْ ضِعْفَيْنِ ﴾ تَأْتِهُم ﴾ [الأحزاب: ٨٦]، ﴿ فَٱسْتَفْتِهُمْ ﴾ وضعي [الصافات: ١١، ١٤٩]، ﴿ وَقِهُمْ عَذَابَ ﴾ ﴿ وَقِهُمُ ٱلسَّيّاتِ ﴾ [الأحزاب: ٨٨]، ﴿ فَٱسْتَفْتِهُمْ ﴾ ومضعي [الصافات: ١١، ١٤٩]، ﴿ وقِهُمْ عَذَابَ ﴾ ﴿ وَقِهُمُ ٱلسَّيّاتِ ﴾ [غافر: ٧، ٩] ولا خلاف في كسرها هاء ﴿ وَمَن يُولِهِمْ ﴾ [الأنفال: ١٦].

٣ – قرأ يعقوب باتباع حركة ميم الجمع الواقعة قبل ساكن حركة الهاء التي قبلها فيضمها إن كانت الهاء مضمومة في نحو: ﴿ عَلَيْهُمُ ٱلْجَلَآءَ ﴾ ﴿ يُرِيهُمُ ٱللَّهُ ﴾ ويكسرها إن كانت الهاء مكسورة نحو: ﴿ وَقِهِمِ ٱلسَّيِّاتِ ﴾ فيضمها رويس؛ لأنه يضم الهاء، ويكسرها روح لأنه يكسر الهاء.

عشر موضعاً ﴿ أَصْدَقُ ﴾ موضعي [النساء: ٨٧، ١٢٢]
و﴿ يَصِّدِفُونَ ﴾ ثلاثة بـ[الأنعام: ٤٦، ١٥٧] موضعان، و﴿ وَتَصَّدِينَةً ﴾ [الأنفال: ٣٥] و﴿ تَصَّدِيقَ ﴾ [يونس: ٣٧]
إلا قصص: ٣٣] و﴿ يَصَّدُرُ ﴾ [الزلزلة: ٢].

٥ - أدغم يعقوب الباء في الباء من: ﴿ وَٱلصَّاحِب بِّا لَجَنْبِ ﴾ [النساء: ٢٦].

<sup>(</sup>۱) النشر (۱۱/۲۶۰–۲۲۱).

وأدغم التاء في التاء من ﴿ رَبِّكَ تَتَّمَاىٰ ﴾ [النجم: ٥٥] إذا وُصلت بما قبلها، فإذا ابتدأ فبتائين مظهرتين. وأدغم النون في النون من ﴿ أَتُمِدُونَنِ ﴾ [النمل: ٣٦] مع المد المشبع لزوماً ﴿ أَتُمِدّوَنِّ ﴾ .

وأدغم رويس وحده الكاف الأولى في الثانية من ﴿ نُسَبِّحَك كَثِيرَا۞ وَنَذْكُرَك كَثِيرًا ۞ إِنَّك كَنتَ ﴾ [طه: ٣٢، ٣٣، ٣٤].

والباء في الباء من ﴿ فَلَآ أَنسَابِ بَّيْنَهُمْ ﴾ [المؤمنون: ١٠١].

والتاء في التاء من ﴿ ثُمَّ تتَّفَكَّرُواْ ﴾ في الوصل [سبأ: ٤٦]، فإذا ابتدأ فبتائين مظهرتين.

وقد روى الخلاف عن رويس في الإدغام الكبير في مواضع ﴿ جَعَل لَّكُمُ ﴾ الثمانية بـ [النحل: ٧٢ موضعان، ٨٨، ٨٠ موضعان، ٨١ ثلاثة مواضع] و ﴿ لَّا قِبَل لَّهُم ﴾ [النمل: ٣٧] وموضع ﴿ لَذَهَب بِسَمْعِهِمُ ﴾ [البقرة: ٢٠] والموضعين الأخيرين وهما ﴿ وَأَنَّه هُو أَغَنىٰ ﴾ ﴿ وَأَنَّه هُو رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ [النجم: ٤٨، ٤٩]. والراجح من طريق التحبير الذي هو أصل الدرة، أنه لا خلاف في الإدغام بهذه المواضع؛ لأن الإدغام فيها مروي من جميع طرق النخاس عن التاركما ذكر في النشر.

والراجح أيضاً الإدغام في الموضعين الأول من النجم، وهما: ﴿ وَأَنَّه هُو أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ۞ وَأَنَّه هُو أَمَاتَ وَأَخْيَا ﴾ [البقرة: ١٧٦]؛ لأن الموضع الأول، وهو ﴿ نَزَّلَ ٱلْكِتَابِ بِّٱلْحُقِّ ﴾ [البقرة: ١٧٦]؛ لأن الإدغام فيها طريق الإرشاد لأبي العز عن النخاس وهو طريق التحبير.

أما موضع ﴿ ٱلْكِتَـٰبَ بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [البقرة: ٧٩] فقد ذكر الخلاف في إدغامه بالدرة؛ إلا أن الراجح فيه لرويس الإظهار من طريقها؛ لأن الإدغام فيه من طريق القاضي أبي العلاء وليس من طريق الحمّامي. (١)

وبقي موضع آخر لم يذكر في التحبير ولا في الدرة، وهو: ﴿ جَهَنَّم مِّهَادُ ﴾ [الأعراف: ٤١] فالأولى فيه الإدغام لرويس؛ لأن النخاس روى فيه الإدغام من غير طريق الكارزيني فيكون قد روي عن التتار فيه الإدغام حسب ظاهر النشر. (٢)

٦ - قرأ يعقوب ﴿ يُؤدِّهِ إِلَيْكَ ﴾ معاً [آل عمران: ٧٥] و ﴿ نُؤتِهِ مِنْهَا ﴾ [آل عمران: ١٤٥، والشورى:
٢٠] و ﴿ نُولِّهِ ﴾ ﴿ وَنُصْلِهِ ﴾ [النساء: ١١٥] و ﴿ فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ﴾ [النمل: ٢٨] و ﴿ وَيَتَّقُهِ ﴾ [النور: ٥٢]
بتحريك الهاء فيها بكسرة مختلسة وهو ما يسمى بالقصر.

<sup>(</sup>١) انظر: النشر (١/١، ٣٠٢).

<sup>(</sup>٢) النشر (١/١).

وقرأ ﴿ أَرْجِئُهُ ﴾ [الأعراف: ١١١، والشعراء: ٢٦] بهمزة ساكنة وهاء مضمومة بضمة مختلسة.

وقرأ ﴿ وَمَآ أَنسَلْنِيهِ إِلَّا ﴾ [الكهف: ٦٣] ﴿ عَلَيهِ ٱللَّهَ ﴾ [الفتح: ١٠] و﴿ فِيهِ مُهَانًا ﴾ [الفرقان: ٦٩] بكسر الهاء مع القصر.

وروى رويس ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا ﴾ [طه: ٧٥] بالقصر للهاء، ورواها روح ﴿ وَمَن يَأْتِهِ ـ ﴾ بالإشباع مثل حفص.

وقصر رويس الهاء أيضاً في أربعة مواضع ﴿ بِيَدِهِ عُقْدَةُ ﴾ ﴿ غُرُفَةَ بِيَدِهِ فَشَرِبُواْ ﴾ [البقرة: ٢٣٧، وقصر رويس الهاء أيضاً في أربعة مواضع ﴿ بِيَدِهِ عُقْدَةُ ﴾ ﴿ غُرُفَةَ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ ﴾ [البقرة: ٢٣٧] ﴿ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ ﴾ [المؤمنون: ٨٨، ويس: ٨٣].

٧ - قرأ يعقوب بقصر المنفصل وتوسط المتصل من الروايتين.

ويؤخذ من التحبير أن ليعقوب فويق القصر في المتصل (ثلاث حركات) وهو الأولى في الأداء لمن يأخذ بطريق التحبير (١)، ونأخذ له بالقصر في (عين) من فاتحتي مريم والشورى ويزاد لرويس مع القصر التوسط أيضاً فالوجمان في الكفاية لأبي العز. (٢)

٨ – روى رويس وحده تسهيل الهمزة الثانية من كل همزتي قطع التقتا في كلمة واحدة نحو: ﴿ ءَالِدُ ﴾ ﴿ أَدِهْ كَا ﴾ ﴿ وَعُولَةٍ عُولَةٍ كَا إِنْ هَا إِدْ خَالَ للألف بين الهمزتين كابن كثير.

وروى روح وحده ﴿ ءَأَمَنتُمْ ﴾ [الأعراف: ١٢٣، وطه: ٧١، والشعراء: ١٤٩] بهمزتين محققتين على الاستفهام، وكذا ﴿ ءَأَعْجَمِيُّ ﴾ المرفوع [فصلت: ٤٤].

ورواهما رويس مثل حفص أي الإخبار في ﴿ ءَامَنتُم ﴾ وتسهيل الهمزة الثانية من ﴿ ءَاٰعُجَمِيُّ ﴾ المرفوع بفصلت.

وقرأ يعقوب بالاستفهام في ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ﴾ ﴿ أَيِنَ لَنَا ﴾ [الأعراف: ٨١، ١١٣] و ﴿ ءَأَذْهَبُتُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٠] و ﴿ ءَأَذْهَبُتُمْ ﴾ [الأحقاف: ٢٠] و ﴿ ءَأَنْ كَانَ ﴾ [القلم: ١٤] مع التحقيق للهمزة الثانية لروح وتسهيلها لرويس.

وقرأ ما تكرر فيه الاستفهام نحو: ﴿ أَعِذَا كُنَّا تُرَبًا إِنَّا ﴾ بالاستفهام في الأول والإخبار في الثاني؛ إلا ما كان من موضع النمل: [77] وموضع العنكبوت: [77، ٢٩] فقرأ بالاستفهام في الكلمتين في موضع النمل، والإخبار في الأول والاستفهام في الثاني في موضع [العنكبوت]، فهو موافق لحفص في الموضعين.

<sup>(</sup>١) شرح الدرة للسمانودي ص١٣، طبعة الأزهر.

<sup>(7)</sup> انظر: طرق (عین) من النشر (7/7).

ولكل من الراويين أصله في الهمزتين؛ فرويس يسهل الهمزة الثانية وروح يحققها، هذا ونرجّح لرويس وحده إبدال الهمزة الثانية من ﴿ أَيمَّةَ ﴾ ياءً فهو طريق الرواية لأبي العز في الإرشاد.(١)

9 – إذا التقى همزتا قطع من كلمتين وكانتا متفقتين فإن رويساً يسهل الثانية منها، مثل: ﴿ جَآءَ أَحَدُ ﴾
﴿ السَّمَآءِ ان ﴾ ﴿ أُولِيآءُ أُولَيآءُ أُولَتِيكَ ﴾ .

فإذا كانتا مختلفتين، فلرويس مثل ما لقالون من الأوجه؛ فإن كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أو مكسورة فإنه يسهل الثانية منهما، نحو: ﴿ جَآءَ أُمَّةً ﴾ ﴿ شُهَدَآءَ اذْ ﴾.

وإن كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، نحو: ﴿ ٱلنِّسَآءِ أَوْ ﴾ فإنه يبدل الهمزة ياء: ﴿ ٱلنِّسَآءِ يَوْ ﴾. وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، نحو: ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ۖ ٱلآ ﴾ فإنه يبدل الثانية واواً ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ ٱلآ ﴾.

وإن كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة، نحو: ﴿ يَشَآءُ إِلَى ﴾ ففيها وجمان: تسهيل الثانية أو إبدالها واواً، إلا أن له الإبدال وجماً مقدماً في الأداء (٢)؛ لأنه المذكور في الإرشاد والكفاية لأبي العز وعنه أخذ التحبير رواية رويس.

١١ – روى رويس النقل في ﴿ مِنِ اسْتَبْرَقِ ﴾ [الرحمن: ٥٤] أي بنقل حركة الهمزة إلى النون وإسقاط الهمز.

وقرأ يعقوب بالنقل في ﴿ عاداً لَّولى ﴾ [النجم: ٥٠] أي نقل حركة الهمز إلى اللام، وإدغام التنوين قبلها فيها مثل أبي عمرو، وله عند الابتداء بالأولى ثلاثة أوجه: ﴿ ٱلُّولَى ﴾ ﴿ لَولَى ﴾ ﴿ ٱلْأُولَى ﴾ ﴿ ٱلْأُولَى ﴾ ﴿ ٱلْأُولَى ﴾ وهو أحسنها أي رد الكلمة إلى أصلها ﴿ ٱلْأُولَى ﴾

ولم يسكت يعقوب في سكتات حفص الأربع.

<sup>(</sup>١) انظر: النشر(١/٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) تحبير التيسير (ص٥٥)، والنشر (١/٣٨٨).

١٢ – أدغم يعقوب النون في الواو من ﴿ يَسَ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾ ﴿ تَ وَٱلْقَلَمِ ﴾، وأدغم روح وحده باب
الاتخاذ مثل ﴿ أَخَذتُ مُ ﴾ و ﴿ ٱتَّخَذتُ مُ ﴾ حيث جاء.

١٣ – أمال يعقوب الألف من ﴿ أَعْمَىٰ ﴾ في أول موضعي أي ﴿ وَمَن كَاتَ فِي هَـٰذِهِ ۚ أَعْمَىٰ ﴾ [الإسراء: ٢٧] ، وأمال ﴿ مِن قَوْمِ كَنفِرِينَ ﴾ و ﴿ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ و ﴿ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾ وحده ياء ﴿ يَسَ ﴾ . وفتح يعقوب من الروايتين ﴿ مُجُرَاهَا ﴾ [هود: ٤١].

١٤ – وقف يعقوب بالهاء على كل تاء تأنيث رسمت بالتاء، ووقف بالألف على ﴿ أَيُّهَ ﴾ ﴿ يَتَأَيُّهَ ﴾ [النور والزخرف والرحمن]، ﴿ أَيُّهَا ﴾ ﴿ يَنَأَيُّهَا ﴾ .

ووقف بالياء من ﴿ وَكَأَيِّن ﴾ ﴿ وَكَأَيِّ ﴾ وقفاً اختبارياً أو اضطرارياً.

وبالهاء على ﴿ يَـٰ أَبَتِ ﴾ ﴿ يَـٰ أَبَهُ ﴾ حيث وقع.

وكذلك ﴿ وَمِن ثَمَرَتِ ﴾ [فصلت: ٤٧] لأنه يقرأه بالإفراد ﴿ وَمِن ثَمَرَه ﴾.

وقد أطلق ليعقوب الوقف بهاء السكت على الكلمات الخمس الاستفهامية، وهي (ما) المسبوقة بحرف جر وهي ﴿ بِمَ ﴾، ﴿ مِمَ ﴾ ولكن الصحيح الوقف عليها بهاء السكت بلا خلاف من رواية رويس من طريق التحبير؛ لأن ذلك هو ما رواه أبو العز في الإرشاد عن رويس.

والوقف على الثلاثة الأولى وهي: ﴿ يِمَ ﴾ ﴿ عَمَ ﴾ ﴿ فِيمَ ﴾ دون ﴿ مِمَ ﴾، ﴿ لِمَ ﴾ من رواية روح؛ لأن ذلك هو طريق المستنير الذي في التحبير عن روح، وهو ما ذكره صاحب النشر عن صاحب المستنير أن له الهاء وقفاً في هذه الثلاثة وبه نأخذ. (١)

وأطلق ليعقوب أيضاً الوقف بهاء السكت على ضمير جمع الإناث الغائب، نحو: ﴿عَلَيْهُنَّه ﴾ ﴿ فِيهُنَّه ﴾ ﴿ وَأَرْجُلِهِنّه ﴾ ، وقيده في النشر بماكان بعد هاء ليعقوب مطلقاً، والصحيح اختصاص ذلك من طريق التحبير برواية روح فقط دون رويس؛ لأنها ليست مروية عنه من طريق أبي العز عن الواسطي الذي هو في التحبير.(٢)

<sup>(</sup>١) النشر (٢/٤٣١).

<sup>(</sup>٢) النشر (٢/٥٣١).

كما أطلق ليعقوب الوقف بالهاء على المبني المشدد، نحو: ﴿ عَلَقَ ﴾ ﴿ إِلَنَ ﴾ ، ﴿ بِيَدَقَ ﴾ ﴿ بِمُصْرِخِتَ ﴾ ، والراجح أن ذلك لروح وحده دون رويس إذ لم ينص النشر لرويس من طريق الواسطي عليه، بل قال إن الأكثرين على حذفها وقفاً. (١)

أمَّا وَقْفُ رويس بالهاء على ﴿ يَكُوْلِلَنَى ﴾ ﴿ بَحَسَّرَتَى ﴾ ﴿ يَتَأْسَفَىٰ ﴾ و ﴿ ثُمَّ ﴾ (الظرفية)، وهو المذكور بلا خلاف عنه في التحبير والدرة، فالصحيح عنه من طريقها عدم إلحاق هاء السكت فيها كما يتضح من النشر. (٢)

وحذف يعقوب من الروايتين الهاء وصلاً من ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ [البقرة: ٢٥٩] و ﴿ أَقَتَدِهُ ﴾ [الأنعام: ٩٠] و ﴿ مَا هِيَهُ ﴾ [القارعة: ١٠] و ﴿ مَا هِيَهُ ﴾ [القارعة: ١٠] و ﴿ مَا هِيَهُ ﴾ [القارعة: ١٠] و أثبتها وقفاً كالباقين. ووقف بهاء السكت على ﴿ هُوَ ﴾، ﴿ هِي ﴾ حيث وقعا.

هذا ونأخذ لروح وحده بالوقف على ﴿ ٱلۡعَـٰكَمِينَ ﴾ ونحوه كالجمع المذكر السالم بهاء السكت وهو المأخوذ من النشر؛ لأنه في المستنير لابن سوار وعنه روى المحقق رواية روح وإن لم يذكره في التحبير ولا في الدرة.<sup>(٣)</sup>

ويجوز الوقف ليعقوب على (ما) من ﴿ فَمَالِ هَتَوُّلَآءِ ﴾ [النساء: ٧٨] و ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلۡكِتَابِ ﴾ [الكهف: ٤٩] و ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلۡكِتَابِ ﴾ [الكهف: ٤٩] و ﴿ مَالِ هَاذَا ٱلۡرَّسُولِ ﴾ [الفرقان: ٧] و ﴿ فَالِ ٱلَّذِينَ ﴾ [المعارج: ٣٦] أربعة مواضع. ووقف رويس على (أيا) من ﴿ أَيًّا مَا تَدْعُواْ ﴾، والصواب الوقف ليعقوب على ما أو اللام في (مال) بالمواضع الأربعة. ولرويس (أياً) أو على (ما) في ﴿ أَيًّا مَا تَدْعُواْ ﴾ حسب رجحه صاحب النشر. (٤)

ووقف يعقوب على الكلمة بأسرها في ﴿ وَيُكَأَتَ ﴾ و ﴿ وَيُكَأَنُّهُۥ ﴾ وكلاهما بـ [القصص: ٨٦].

10 – وقف يعقوب بإثبات الياء تحقيقاً فيما حذف منه الياء في سبعة عشر موضعاً، وهي ﴿ وَمَن يُؤْتِ عَ ﴾ [المائدة: ٣] يُؤُتِ عَ ﴾ [البقرة: ٢٦٩] ﴿ وَالْخَشُونِ عَ ﴾ [المائدة: ٣] و ﴿ يَقُصِ عَ اللَّهُ وَلَمْ يَوْمُ عَلَى اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمَن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللّهُ الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) النشر (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) النشر (٢/٢٣١).

<sup>(</sup>٣) النشر (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>٤) النشر (٢/٤٤١ - ١٤٦).

والنازعات: ١٦] و ﴿ لَهَادِ - ٱلَّذِينَ ﴾ [الحج: ٥٤] و ﴿ وَادِ ـ ٱلنَّمْلِ ﴾ [النمل: ١٨] و ﴿ ٱلْوَادِ - ٱلْأَيْمَنِ ﴾ [القصص: ٣٠] ﴿ يُودِ اللَّوْمَنَ ﴾ [يس: ٣٣] و ﴿ صَالِ -ٱلْحَجِيمِ ﴾ [الصافات: القصص: ٣٠] ﴿ يُنَادِ ـ ٱلْمُنَادى ﴾ [ق: ٤١] ﴿ تُغَنِ ـ ٱلنُّذُرُ ﴾ [القمر: ٥] ﴿ ٱلْجُوادِ ـ ﴾ [الرحمن: ٢٤، والتكوير: ١٦].

١٦ – قرأ يعقوب ﴿ يَدِئُ إِلَيْكَ ﴾ [المائدة: ٢٨] و﴿ وَأُمِّى ﴾ [المائدة: ١٦٦] و ﴿ أَجْرِئُ إِلّا ﴾ في مواضعه [يونس: ٧٢، هود: ٢٩، ٥١، والشعراء: ١٠٩، ١٢٧، ١٢٥، ١٦٤، ١٨٠، وسبأ: ٤٧] بالإسكان فيها جميعاً، كما قرأ بالإسكان للياء وقفاً من ﴿ يَعِبَادِ - ٱلَّذِينَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦، والزمر: ٥٣] و ﴿ بَيْتِي ﴾ [البقرة: ١٢٥، والحج: ٢٦، ونوح: ٢٨] و ﴿ لِيُ عَلَيْكُم ﴾ [إبراهيم: ٢٢] ﴿ وَلِي فِيهَا ﴾ [طه: ١٨] ﴿ وَلِي نَعْجَةُ ﴾ و ﴿ لِي عَلَيْكُم ﴾ [الكافرون: ٢] ﴿ وَلِي فِيهَا ﴾ [المغل: ٢٠] ﴿ مَا لِي كُو مِنْ عِلْمٍ ﴾ [سن: ٢٢] ﴿ وَلِي قِينٍ ﴾ [الكافرون: ٢] و ﴿ مَا لِي لَا أَرَى ﴾ [المغل: ٢٠] ﴿ مَا لِي لَا أَمَى ﴾ [المنا: ٢٠] ﴿ وَلِي قِينٍ ﴾ [سن: ٢٢] ﴿ وَلِي قِينًا ﴾ [سن: ٢٢] ﴾ [المنا: ٢٠] ﴿ مَا لِي لَا أَمَى ﴾ [المنا: ٢٠] ﴿ مَا لِي لَا أَمَى ﴾ [المنا: ٢٠] ﴿ وَالْ وَلِي قَينًا ﴾ [سن: ٢٢] ﴿ وَالْ فَينَا ﴾ [سن: ٢٢] ﴾ [سن: ٢٢] ﴿ وَالْ فَينَا ﴾ [سن: ٢٢] ﴿ وَالْ فَينَا ﴾ [سن: ٢٢] ﴾ [سن: ٢٢] ﴿ وَالْ فَينَا ﴾ [سن: ٢٢] ﴾ [سنته وقفاً من ﴿ وَالْ فِينَا ﴾ [سنته وقفاً من ﴿ وَالْ فَيْلُونُ وَالْ فَيْلُونُ وَالْ فَيْلُونُ وَالْ فَيْلُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤُونُ وَالْمُؤُونُ وَالْمُونُ وَالْمُونُ وَالْمُؤُونُ وَالْمُؤُلُونُ وَالْمُؤُو

وقرأ بفتح الياء من ﴿ عَهْدِيَ ﴾ [البقرة: ١٢٤] و ﴿ بَعْدِيَ ٱسْمُهُ ٓ ﴾ [الصف: ٦].

وروی روح وحده الفتح فی ﴿ قَوْمِیَ ٱتَّخَذُواْ ﴾ [الفرقان: ٣٠]، وأسكن ﴿ لِّعِبَادِیُ ٱلَّذِينَ ﴾ [إبراهيم: ٢٠]، وروی رویس وحده ﴿ یَعِبَادِ - لَاخَوْقُ ﴾ [الزخرف: ٦٨] بإثبات الیاء وقفاً ووصلاً.

۱۷ – قرأ يعقوب بإسكان ﴿ مَعِی ﴾ في مواضعها الإحدى عشر وهي: [الأعراف: ١٠٥، موضعان التوبة: ٨٣، ثلاثة مواضع الكهف: ٣٧، ٧٠، ٧٥، الأنبياء: ٢٤، وموضعان الشعراء: ٣٢، ١١٨، القصص: ٣٤، الملك: ٢٨]. وكذا أسكن الياء من ﴿ وَجُهِيَ ﴾ [آل عمران: ٢٠، والأنعام: ٢٨].

۱۸ – قرأ يعقوب بإثبات ياء الزوائد وصلاً ووقفاً في كل القرآن العظيم ففي البقرة: ﴿ فَا رَهْبُونِ ﴾ [٤٠] ﴿ وَلَا تَكْفُرُونِ ﴾ [١٥٦] و ﴿ اُلدَّاعِ ﴾ [١٨٦] ﴿ إِذَا مَا عَمَانِ ﴾ [١٨٦] ﴿ وَالتَّقُونِ وَ يَكَافُونِ وَ لَا يَكُفُرُونِ ﴾ [١٩٧]. وفي آل عمران: ﴿ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِ وَقُل ﴾ [٢٠] ﴿ وَأَطِيعُونِ وَ لَا ﴾ [٤٤].

وفي الأنعام: ﴿ وَقَدُ هَدَنْنِ ﴾ [٨٠]. وفي الأعراف: ﴿ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ﴾ [١٩٥]. وفي يونس: ﴿ لَا تُنظِرُونِ ﴾ [١٩٥]. وفي هود: ﴿ فَلَا تَسُلُنِ ﴾ [٤٦] ﴿ ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴾ [٥٥] ﴿ وَلَا تُنظِرُونِ ﴾ [٧٨] و ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ [١٠٥]. وفي يوسف: ﴿ فَأَرْسِلُونِ ﴾ [٧٨] و ﴿ يَوْمَ يَأْتِ ﴾ [١٠٥]. وفي الرعد: ﴿ اللَّهُ تَعَالِ ﴾ [٩] ﴿ مَتَابِ ﴾ [٣٠] و ﴿ أَن تُفَيِّدُونِ ﴾ [٩٤]. وفي الرعد: ﴿ اللَّمْتَعَالِ ﴾ [٩] ﴿ مَتَابِ ﴾ [٣٠] و

﴿ عِقَابِ ﴾ [٣٦] و ﴿ مَنَابِ ﴾ [٣٦]. وفي إبراهيم: ﴿ وَعِيدِ ﴾ [١٤] ﴿ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ ﴾ [٢٦] و ﴿ دُعَآءِ ﴾ [٤٠] . وفي الحجر: ﴿ فَلَا تَفْضَحُونِ ﴾ [٦٨] ﴿ وَلَا تُخُزُونِ ﴾ [٦٩]. وفي النحل: ﴿ فَأَتَقُونِ ـ ﴾ [٢] ﴿ فَأَرْهَبُونِ ـ ﴾ [٥١]. وفي الإسراء: ﴿ أَخَرْتَن ـ ﴾ [٦٢] و ﴿ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ـ ﴾ [٩٧]. وفي الكهف: ﴿ فَهُوَ ٱلْمُهُتَدِ ـ ﴾ [١٧] ﴿ أَن يَهْدِيَنِ ـ ﴾ [٢٤] ﴿ إِن تَرَنِ ﴾ [٣٩] ﴿ أَن يُؤْتِيَنِ ـ ﴾ [٤٠] ﴿ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴾ [٦٤] ﴿ أَن تُعَلِّمَنِ ﴾ [٦٦]. وفي طه: ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنِ ﴾ [٩٣]. وفي الأنبياء: ﴿ فَأَعْبُدُونِ ﴾ [70، ٢٦] ﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [٣٧]. و في الحج ﴿ وَٱلْبَادِ ﴾ [٢٥] و ﴿ نَكِيرِ ﴾ [٤٤]. وفي المؤمنون: ﴿ كَذَّبُونِ ﴾ [٢٦، ٣٩] ﴿ فَٱتَّقُونِ ﴾ [٥٦] ﴿ أَن يَحْضُرُونِ ﴾ [٩٧] ﴿ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ـ ﴾ [٩٩] ﴿ وَلَا تُكَلِّمُونِ ـ ﴾ [١٠٨] . وفي الشعراء: ﴿ أَن يُكَذِّبُونِ ـ ﴾ [١٢] ﴿ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [١٤] ﴿ سَيَهُدِينِ ﴾ [٦٢] ﴿ فَهُو يَهْدِينِ ﴾ [٧٨] ﴿ وَيَسْقِينِ ﴾ [٧٩] ﴿ يَشْفِينِ ﴾ [٨٠] ﴿ يُحْيِينِ ﴾ [٨١] ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ [١٠٨، ١١١، ١٣٥، ١٣٥، ١٤٤، ١٥٠، ١٦٣، ١٧٩] ثمانية، و ﴿ كَذَّبُونِ ۦ ﴾ [١١٧]. وفي النمل: ﴿ حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ـ ﴾ [٣٢] و ﴿ أَتُمِدُّونَن ـ ﴾ [٣٦]. وفي القصص: ﴿ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [٣٣] ﴿ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ [٣٤]. وفي العنكبوت: ﴿ فَأَعُبُدُونِ ﴾ [٥٦]. وفي سبأ: ﴿ كَالَّجَوَابِ ﴾ [١٣] و ﴿ نَكِيرٍ ﴾ [٥٦]. وفي فاطر: ﴿ نَكِيرِ ﴾ [٢٦]. وفي يس: ﴿ وَلَا يُنقِذُونِ ﴾ [٢٣] ﴿ فَٱسْمَعُونِ ﴾ [٢٥]. وفي الصافات: ﴿ لَتُرْدِين ﴾ [٥٦] ﴿ سَيَهْدِين ﴾ [٩٩]. وفي ص: ﴿ عَذَابِ ﴾ [٨] و ﴿ عِقَابِ ﴾ [١٤]. وفي الزمر: ﴿ فَٱتَّقُونِ ۦ ﴾ [١٩]. وفي غافر: ﴿ ٱلتَّلَاقِ ۦ ﴾ [١٥] و ﴿ ٱلتَّنَادِ ۦ ﴾ [٣٢] و ﴿ عِقَابِ ـ ﴾ [٥] و ﴿ ٱتَّبِعُونِ ﴾ [٣٨]. وفي الشورى: ﴿ ٱلْجُوَارِ ﴾ [٣٢]. وفي الزخرف: ﴿ سَيَهُدِينِ ﴾ [٢٧] ﴿ وَأَتَّبِعُونِ - ﴾ [٦١] ﴿ وَأَطِيعُونِ - ﴾ [٦٣].

وفي الدخان: ﴿ أَن تَرُجُمُونِ ﴾ [٢٠] ﴿ فَا عُتَزِلُونِ ﴾ [٢١]. وفي ق: ﴿ وَعِيدِ ﴾ [٤١، ٤٥] و ﴿ ٱلْمُنَادِ ﴾ [٤١]. وفي الذاريات: ﴿ لِيَعْبُدُونِ ﴾ [٥٦] ﴿ أَن يُطْعِمُونِ ﴾ [٥٧] ﴿ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ﴾ [٥٩]. وفي القمر: ﴿ يَدُعُ ٱلدَّاعِ ﴾ [٦] ﴿ إِلَى ٱلدَّاعِ ﴾ [٨] ﴿ وَنُذُرِ ﴾ السنة [١٦، ١٨، ٢٠، ٣٠، ٣٧]. وفي نوح: ﴿ وَأَطِيعُونِ ﴾ [٣]. وفي المرسلات: ﴿ فَكِيدُونِ ۦ ﴾ [٣٩]. وفي الفجر: ﴿ إِذَا يَسْرِ ۦ ﴾ [٤] و ﴿ بِٱلْوَادِ ـ ﴾ [٩] و ﴿ أَكْرَمَنِ ـ ﴾ [١٥] ﴿ أَهَنَنِ ـ ﴾ [١٦]. وفي الكافرون: ﴿ وَلِيَ دِينِ ـ ﴾ [٦].

وقرأ يعقوب ﴿ فَمَآ ءَاتَـٰنِ ۦ ﴾ في الوقف بإثبات الياء [النمل: ٣٦] أما في الوصل فحذف روح ياءها. وأثبت رويس ياءها مفتوحة وصلاً. وروى رويس ﴿ يَعِبَادِ فَاتَّقُونِ ۦ ﴾ [الزمر: ١٦] بياء بعد الدال وقفاً ووصلاً وقرأ يعقوب بإثبات الياء وقفاً من ﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ۦ ﴾ [الزمر: ١٧] وحذفها وصلاً.

مّت أصول قراءة يعقوب بحمد الله ،،،،